مُصَنَّهُ النَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

(المتوفح ١١٦ هـ)



1000 ANNIVERSARY
INTERNATIONAL CONGERESS
OF (SHEIKH MOFEED)



بنت المُحمِنُ عُكُمَ مَلَ

المُوْمَرِّ الْجَالِحُ لِمُنْ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُنْ اللَّهِ الْمُؤْمِّ اللَّهِ الْمُؤْمِّ اللَّهِ الْمُؤْمِّ اللَّهِ اللَّهِ المُؤْمِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا



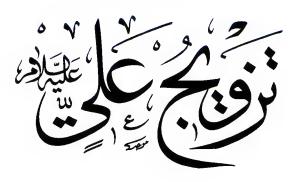

بلِنَتَ لَهُ مِنْ عُرَمَ

"مأليف

الْإِمَامِ الشَّنِ الْمُفْتِ لَلْ الْمُفْتِ لَلْ الْمُفْتِ لَلْ الْمُؤْتِ الْمُفْتِ لِلْ الْمُعْتِ الْمُعْتِ المُعْتِ الْمُعْتِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

| تزويج علي_عليهالسلام_بنته من عمر      | عنوان الكتاب:                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| الشيخ المفيد_ره_                      | المؤلّـــــف:                     |
| عصام عبدالسيّد                        | تحقيت:                            |
| المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد   | النــــاشر:                       |
| الأولى                                | الطبعـــة:                        |
| Y                                     | الكميّـــة:                       |
| مهر ـ قم                              | المطبعـــة:                       |
| ۱۳۷۱ هـش = ۱٤۱۳ هـق                   | تاريخ النشـــر:                   |
| محمّدهادي به                          | الإشراف الفنسي                    |
| مؤسسة الإمام الصادق -عليه التلام - قم | التنضيد والإخراج الفني الكمپيوتري |

# يشن النق التحقيظ

نقل بعض المؤلّفين من العامة قصة خطبة عمر لابنة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المكنّاة بأم كلثوم، مدّعين أن الإمام عليه السلام أرسلها إليه ليراها فمدّ عمر يده إلى ساقها، فلطمته السيّدة ام كلثوم، و أهانته، ثم أنّهم يدّعون أنّ عمر تزوّجها! و منهم من قال: أولدها!

والغريب أنّ بعض متكلّمي العامة استند إلى هذه القصّة في البحث عن الإمامة، وكأنّها حقيقة واقعة، فاعتبرها من الأمور الدالّة على انقياد الإمام أمير المؤمنين لخلافة الخلفاء، والاعتداد بهم، إلى آخر ما سطره (١)

مع أن الاعتماد على مثل هذه القصص والأخبار مهما بلغت! غير مقبول في بحث مهم شائك كالإمامة!

و لكن الشيعة قد أجمعوا على إنكار هذه القصة، و نفوا تزويج السيّدة أمّ كلثوم عن شخص كعمر، لوجوه:

أولاً: لضعف الطريق التي وردت بهذه القصّة، فإن راويها و ناقلها هو الزبيربن بكّار، و هو متّهم في الرواية، و خاصة فيما يذكره عن أهل البيت

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك الباقلاني من متكلمة العامة في (التمهيد).

عليهم السلام، لبغضه لأمير المؤمنين و عداوته له.

و ثانياً: إن متن الحديث مضطرب جداً، لا ختلاف الرواة فيه، والاضطراب ما يسقط الحديث عن الحجية والاعتبار.

و ثالثاً: ان سن عمر ، لا يتناسب والتزويج بهذه السيدة التي كانت في عمر الفتيات، ولم يكن هو قط كفؤاً لها من كل الجهات، وقد اشترط الفقهاء في الزواج ذلك.

و لوجود أمثال تلك الدعوى الفارغة عند بعض الناس، فقد وجّهت الأسئلة إلى الشيخ المفيد حول هذه القصّة، فأجاب بما ذكرناه ثم نقل عن علماء الشيعة جوابين آخرين على فرض صحّة الرواية و قابليتها للاعتبار:

1- ان النكاح من أي شخص على ظاهر الاسلام أمر جائز و صحيح، ولا اعتراض على القائم به و ان لم يكن أحد الزوجين في الباطن على ما يظهر منه، فان المسلمين يعملون بالظواهر دون البواطن.

۲- ان الضرورات تبيح المحظورات، كما عرض النبي شعيب عليه السلام بناته على كفار قومه، و زوّج الرسول صلى الله عليه و آله ابنتين له من كافرين في الجاهلية.

و قدوجه هذا السؤال إلى الشيخ ضمن المسائل السروية التي وردت اليه من مدينة (ساري) و هي المسألة العاشرة فيها.

اما هذه النسخة فقد أوردت الجواب الوارد في المسائل الساروية بعينه و نصّه ، إلاّ انّه ورد فيها فصلٌ طويل احتوى على قصة تزويج النبي صلّى الله عليه و آله و سلم لابنتيه زينب و رقيّه من عثمان.

فذكر أنَّ البنتين كانتا ربيبتي النبيّ صلى الله عليه و آله و هما ابنتا هالة

أخت خديجة زوجة النبيّ، و هالة زوّجة رجل يقال له: أبوهند التميمي، و قد أولدها «هند بن أبي هند»، و كانت تعيش مع طفلتيها عند أختها خديجة، فلما تزوج النبيّ صلى الله عليه و آله، ماتت امّهما هالة، فبقيتا عند خالتها خديجة، في حجر رسول الله صلى الله عليه و آله فربّاهما، و كانت سنّة العرب في الجاهلية أنّ من ربّى يتيماً نسب اليه فنسبتا إلى الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم.

فزوج الرسول صلى الله عليه و آله رقية من عتبة بن أبي لهب، فطلقها و زوج زينب من أبي العاص و مات عنها، فخطبها عثمان و تزوجها و ماتت عنده، فعثمان لا يكون صهراً إلا على رسم الجاهلية و اسمهم.

ثم ذكر أن خديجة لم تتزوج قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، الأن الاجماع حاصل من الخاص والعام من أهل الآثار و نقلة الأخبار أنه لم يبق من سادات قريش و ذوي الجدة منهم إلا من خطب خديجة و أراد تزويجها فامتنعت على جميعهم، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه و آله غضب عليها نساء قريش و هجرنها ...

فكيف يجوز عند ذوي الفهم والتحصيل ان تكون خديجة تزوّجها أعرابي من بني تميم ثم تمتنع على سادات قريش و أشرافها؟

فمعلوم أن خديجة لم تتزوج غير رسول الله صلّى الله عليه و اله، و هي كانت بكراً، و ما تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أحداً قطّ. و هكذا ينتهي هذا الفصل الأخير، و هو على ما فيه من غرائب و حقائق، بعيد عن المعتاد من أسلوب الشيخ المفيد، حيث لا يعتمد على نقل القضايا بهذا الطول، ولا بد من الملاحظة الدقيقة و متابعة المصادر الناقلة لهذه

القضايا لتوثيق ما جاء فيها بعد عدم وضوح نسبة خصوص هذا الفصل إلى الشيخ.

والله المستعان.

اعتمد في تحقيق هذه الرسالة على نسخة خطّية وحيدة محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي\_ره\_بقم.

وقد أورد المصنّف \_ رضوان الله عليه \_ نصف الرسالة الأول \_ أي إلى نهاية فصل: من خصائص الرسول على المسألة العاشرة من المسائل السروية.

وورد النصف الثاني من الرسالة - أي ما بعد الفصل المذكور - بلفظ مطابق وموحد في كتاب الاستغاثة لأبي القاسم علي بن أحمد بن موسى الكوفي، المتوفى سنة ٢٥٧هـ.

وقد استعنّا بكليهم لضبط وتقويم نص الرسالة، فكل ما كان بين معقوفين في النصف الثاني فهو من المسائل، وما كان كذلك في النصف الثاني فهو من كتاب الاستغاثة، ما عدا عناوين الفصول.

والحمد لله رب العالمين.



المومين بل من تزديج أبير مزغيرن المظاب وتروج النبي مرالزبرن تكآر ولموكن وثوقاب والنقشل وكا كتيمين الناس بمفراه المرحل علوى لمرو الماروا فيذ ومهممن تغولامه فبيت الصعية الأولى

و الرسم من من من المحدد ومن الماد وم سَإِنَ الاجاعَ حاصلٌ الْخاص فالعام زاهل المنظمة الاحثاراء لمريخ سن سادات الفرنش وددى الحديثم الامرحنا بحناجة ورادتز ولجها فاستشط تبييم فالروسي رسولمانة م عقبب علها بسنا ، قريش ومحريها وقل خطَّبك النه إو صريني دسامانهم علم نير وحن بواحديهم وتروحت عَدُّنَّهُمُ الرطال فعيرًا كامال له فكين عِوزِدُوْدُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى حذيجيه نزد لها اعرابي ن في عليم أ بنع على سادات فريس مانزامها معندد وى النم والوصل معلوم الدُحف عبر لم مرقية عنرَدسولاسه وكابت مكرًا دما تروحت منا برسولا تنز ا لصغر الأحرة اصاً فط ١



بلنت فمِنْ عُسَمَر

مأليف

الْإِمَامِ الشَّيِّ الْمُفْتِ لْ مُعَّدَّ بْنِ مُحَتَّمَدَ بْنِ الْنُعَسَمَانِ ابْزِالْمُعَلِمِّ اَبِي عَبْدِاللَّهِ، العُكْبَرِي ، البَعْثَ دَادِيّ اللَّهِ ، العُكْبَرِي ، البَعْثَ دَادِيّ

( 217-777 (

# ينزلنا الخزالجين

من إملاء الشيخ الجليل المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان.

مسألة: ما قول في تزويج أمير المؤمنين مداسلام [ابنته] من عمر بن الخطاب، وتزويج النبي ﷺ ابنتيه زينب ورقية من عثمان بن عفّان؟

الجواب: إنّ الخبر الوارد بتـزويج أمير المؤمنين ـ مبه النهم ـ ابنته من عمر غير ثابت، وطريقه من الزبير بن بكّار (١) ولم يكن موثوقــاً به في النقل، وكان متهماً فيها

(۱) هو أبو عبد الله الزبير بن بكّار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوّام، له «نسب قريش»، و «الموفقيات» الـذي كتبه للموفق طلحة بن المتوكل، وكان يخطب له بلقبين، اختاره المتوكل لتأديب ولده؛ توقّي بمكة وهو قاض عليها سنة ٢٥٦هـ.

راجع: وفيات الأعيان ٢: ٣١١/ ٣٤٠، تهذيب الكهال ٣:٣٩١/ ١٩٥٩، سير أعلام النبلاء ٢١: ٣١١، كشف الغمة ١: ٤١٦.

والزبيريون عموماً معروفون بعدائهم لعليّ - مله التلام لبني هاشم، فالمترجم له قدم العراق على عمه مصعب هارباً من العلويين لأنّه كان ينال منهم فتهددوه، وسأله إنهاء حاله إلى المعتصم. وأبوه قد ظلم الإمام الرضا - مله التلام في شيء فدعا عليه فسقط عليه حجر من قصره فاندقّت عنقه. وجدّه عبد الله هو الذي مزّق عهد يحيى بن عبد الله بن الحسن بين يدي الرشيد، وقال: اقتله يا أمير المؤمنين، فإنّه لا أمان له.

راجع: عيون أخبار الرضا عليه المتلام - ٢: ٢٢٤، الكامل في التأريخ ٦: ٥٢٦، الكنى والألقاب للقمّى ٢: ٢٩١.

يذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليه التلام (١١) وغير مأمون فيها يـ تدعيه (٢) على بني هاشم.

وإنها [نشر] الحديث إثبات أبي محمد الحسن (٣) صاحب النسب ذلك في كتابه، فظنّ كثير من الناس انه حقّ، لرواية رجل علوي له، وهو انها رواه عن الزبير بن بكّار (١٠).

#### والحديث نفسه مختلف:

[فتارة يروى: أنّ أمير المؤمنين ملهالتلام تولّي العقد له على ابنته.

وتارة يروى: أنّ العبّاس تولّى ذلك عنه.

وتارة يروى: أنّه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم].

وتارة يروى: أنّه [كان] عن اختيار وإيثار.

ثمّ بعض الرواة (٥) يذكر: أنّ عمر أولدها ولداً سمّاه زيداً.

[وبعضهم يقول: إنّه قُتل قبل دخوله بها].

<sup>(</sup>١) في المسائل السروية: وكان يبغض أمير المؤمنين - ملبه التلام . .

<sup>(</sup>٢) في الأصل زيادة: عليها.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه التلام ، المعروف بابن أخي طاهر، له كتاب المثالب، وكتاب الغيبة وذكر القائم عليه التلام . ، توقى سنة ٣٥٨ هـ.

قال النّجاشيّ في رجاله ٢٤/ ١٤٩: رأيت أصحابنا يضعّفونه.

وقال السيد الخوثي في رجاله ٥/ ١٣٣: لا ينبغي الريب في ضعف الرجل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ولما رواه عن الزبير بن بكار.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: الرواية، وما أثبتناه من المسائل.

وبعضهم يقول: إنّ لزيد بن عمر عقباً.

[ومنهم من يقول: إنّه قتل ولا عقب له].

ومنهم من يقول: إنّه وأُمّه قتلا.

ومنهم من يقول: [إنّ] أُمّه بقيت بعده.

ومنهم من يقول: بأنّ عمر أمهر أمّ كلثوم أربعين ألف درهم.

ومنهم من يقول: أمهرها أربعة الآف درهم.

ومنهم من يقول: كان مهرها خمسهائة درهم.

وبُدوّ الاختلاف يبطل الحديث، ولا يكون له تأثير على حال.

ثمّ إنّه لو صحّ لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة (١):

أحدهما: انّ النّكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام، وإن كانت المناكحة لمن يعتقد الإيهان أفضل.

وثانيها: انّ الضرورة متى تأدّت إلى مناكحة الضالّ مع إظهار كلمة الإسلام، زالت الكراهة وساغ (٢). وليس ذلك بأعجب من قول لوط لقومه: ﴿ هُولاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُم ﴾ (٣) فدعاهم إلى العقد عليهم لبناته وهم كفّار ضلّال، قد أذن الله تعالى له في ذلك (٤).

<sup>(</sup>١) في المسائل زيادة: في ضلال المتقدّمين على أمير المؤمنين - عليه السلام - .

<sup>(</sup>٢) دمج الوجهان في المسائل مع إضافة وجه آخر يبدو انّه لا يخرج عن فحوى الوجه الثاني هنا ولكن بزيادة وتفصيل، فراجع.

<sup>(</sup>٣) هود ۱۱: ۷۸.

<sup>(</sup>٤) في المسائل: قد أذن الله تعالى في هلاكهم.

وقد زوّج رسول الله على قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام: أحدهما عتبة ابن أبي لهب، والآخر أبو العاص بن الربيع. فلمّا بعث النبي على فرّق بينهما وبين ابنتيه، فهات عتبة على الكفر، وأسلم أبو العاص بعد إبانة الإسلام (١) فردها عليه بالنكاح الأول.

ولم يكن النبي ﷺ في حال من الأحوال كافراً ولا موالياً لأهل الكفر، وقد زقيم من تبرّأً (٢) من دينه فهو معادٍ له في الله عزّ وجلّي.

فهاتان البنتان هما اللتان تزوّجهما عثمان بن عفان بعد هلاك عتبة وموت أبي العاص.

وإنّما زوّجه النبي ﷺ على ظاهر الإسلام، ثمّ إنّه تغيّر بعد ذلك، ولم يكن على النبي ﷺ تبعة فيها يحدث في العاقبة. هذا على قول بعض أصحابنا (٣).

وعلى قول فريق آخر أنه زوّجه على الظاهر، وكان باطنه مستوراً عنه. ويمكن أن يستر الله على نبيّه نفاق كثير من المنافقين، وقد قال الله تعالى: ﴿وِمِنْ أَهْلِ المَدينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ (1) فلا بدّ (٥) أن يكون في أهل مكة كذلك، والنكاح على الظاهر دون الباطن، على ما بيّناه.

## فصل:

ويمكن أن يكون الله تعالى، أباحه مناكحة من تظاهر بالإسلام و إن علم من

<sup>(</sup>١) في الأصل: إنابة الأصنام، وما أثبتناه من المسائل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل تقرأ: يفرّ، وما أثبتناه من المسائل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أصحابه، وما أثبتناه من المسائل.

<sup>(</sup>٤) التوبة ٩: ١٠١.

<sup>(</sup>٥) في المسائل: ينكر.

باطنه النّفاق، وخصّه بذلك ورخّص له فيه، كما خصّه في أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر في النكاح، وأباحه أن ينكح بغير مهر، ولم يحظر عليه المواصلة في الصيام، ولا الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء، وأشباه ذلك ممّا خُصّ به وحظر على غيره من عامّة الناس.

هذه الأجوبة الثلاثة عن تزويجه ﷺ عثمان، وكلّ واحد منها كافٍ (١) بنفسه مستغنِ عمّا سواه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: كان.

## فصل:

# [في تحقيق مسألة زينب ورقية]

قد روى (۱) علماء أهل البيت عليه التلام - أنّ زينب ورقية زوجتي عثمان ليستا بنتي رسول الله على ، ولا بنتي خديجة زوجة رسول الله على ، بل قالوا: كان لخديجة أخت يقال لها هالة، فتزوجها رجل من تميم يقال له أبو هند، وكانت زينب ورقية طفلين (۱) لأبي هند من امرأة أخرى لا من هالة، وأولد من هالة ابناً يقال له هند بن أبي هند، ثم مات أبو هند فبقيت هالة مع ابنها ومع الطفلتين اللّتين من زوجها من امرأة أخرى.

وكانت هالة فقيرة، وأُختها خديجة كانت غنية كثيرة المال؛ فأمّا هند [فانّه] لحق بقومه وعشيرته بالبادية، وبقيت الطفلتان مع أمّ هند هالة، فضمّت خديجة أُختها هالة مع الطفلتين وكفلت جميعهن. فلمّا تزوّج رسول الله على خديجة ماتت هالة بمدّة يسيرة، وخلّفت الطفلتين في حجر خديجة وحجر رسول الله على فرياهما.

وكانت سنة العرب في الجاهلية أن من ربّىٰ يتيها نسب ذلك اليتيم إلى الذي ربّاه، فنسبت زينب ورقية إلى الرسول على لتربيته لهما.

<sup>(</sup>١) في الأصل: روت.

<sup>(</sup>٢) لعل الأولى: طفلتين، راجع لسان العرب ١١: ١٠١، ٢٠٤.

ثم نسب أخوهما من الأب هند إلى خديجة، لاشتهار خديجة وخمول هالة.

وعمّر هند حتى لحق بأيّام الحسين - عليه النلام - فقتل بين يديه وهو شيخ، فقيل: قتل خال الحسين - عليه النلام - هند بن أبي هند التميمي، وانّم كان ابن خالة فاطمة أمّ الحسين - عليه النلام - ، فلم يميّز العوامّ هذا القول.

وزوج رسول الله على هاتين المرأتين زينب ورقية في زمن الجاهلية من أبي العاص [بن الربيع ومن عتبة بن أبي لهب، فكانت زينب عند أبي العاص ودخل بها وهي في منزله، وكانت رقية متزوجة بعتبة بن أبي لهب ولم يكن دخل بها وهي في منزله].

فلمّا (۱) أظهر الرسول ﷺ دعوته، وظهرت عداوة قريش معه، قالت قريش لعتبة: طلّق رقيّة بنت محمد وتزوّج من شئت من نساء قريش، ففعل ذلك. وقالوا لأبي العاص مثل ذلك، فلم يفعل وبقيت زينب عنده.

ودعا رسول الله ﷺ على عتبة بأن يسلّط الله تعالى كلباً من كلابه عليه، فأكله الأسد في طريق الشام. وكانت قريش تخرج العير في كلّ سفرة لهم مع رئيس من رؤسائهم، فوقعت النوبة على عتبة، فامتنع أبو لهب وقال: إنّ محمّداً قد دعا عليه، وانّه لم يدع بشيء إلّا كان ذلك، وأنا خائف عليه من جهة الأسد.

فقال أهل العير: [نحن] نحفظه حفظاً لا يصل إليه الأسد قطّ، بأن نجعل الإبل مثل الحلقة، ثم نجعل من داخلها الجوالقات كالحلقة، ثم نبيت (٢) نحن [حوله] من داخل الجوالقات كالحلقة ونجعله في وسطنا (٣)، فمحال أن يصل إليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: في زمن الجاهلية من أبي العاص ودخل بها منزله، وأمّا رقية لم يدخل بها، فلمّا. والسقط في العبارة واضح، وقد تداركناه من الاستغاثة، كما أشرنا في المقدمة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل تقرأ: نثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وسطها.

الأسد.

ثم وقع الفداء على الأسارى، فبعث أهل كلّ بيتٍ فداءً لصاحبهم المأسور في أيدي أصحاب الرسول على الأسارى، وبعثت زينب قلائدها فداء زوجها أبي العاص، فلمّا نظر رسول الله على القلائد استعبر، وقال: «هذه قلائد كانت خديجة جهّزت بها زينب». وكانت زينب قد أسلمت وهي في بيت أبي العاص، فقال رسول الله على إن رددتُ عليك القلائد وأطلقتُك أتبعث إلينا زينب؟». فقال: نعم.

وكان لأبي العاص منها ابن يسمّى بعلي (٢) وبنت تسمى بامامة، فأمّا الابن فهات راهقاً بالمدينة، والبنت بقيت حتّىٰ تـوفّيت فاطمة فتزوّجها أمير المؤمنين ـمبه

فعاهد أبو العاص أن يبعث إلى رسول الله زينب مع ولدها. وقيل لرسول الله يَنْ : كيف تثق بضهان كافر؟ فقال: «إنّه سيفي، صاهرناه فأحمد صهرنا، وكنّا عاصرين في شعب عبد المطلب(٣) وكان أبو العاص يجيئ بالليل بالعير عليها

<sup>(</sup>١) راجع: دلائل النبوة للاصبهاني ٢: ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) في الاستغاثة: ربيعاً.

<sup>(</sup>٣) وكذا في الاستغاثة، والمشهور شعب أبي طالب.

الطعام حتى [يأتي] إلى باب الشّعب، ثـم يلتفت ويـدخل الشّعب، ثم يتركه وينصرف، فكنّا نأخذ ذلك ونتقوّت به نحن وجماعة بني هاشم.

فبعث أبو العاص زينب وولدها إلى رسول الله على .

ثم إنّ أبا العاص خرج في عير لقريش، فأخذ أصحاب الرسول تلك العير وأسروا أبا العاص، فلمّا قربوا إلى المدينة احتال أبو العاص وبعث إلى زينب وأخبرها بأنّه قد أسر مرّة أخرى، فلمّاصلّى رسول الله والله الفجر بأصحابه أخرجت زينب رأسها من الحجرة، وقالت: يا معشر المسلمين، إنّي قد أجرتُ أبا العاص، فلا تتعرّضوا له ولا لما معه.

فقال رسول الله على : « سمعتم ما سمعنا؟».

قالوا: نعم.

قال: «وما امرت ولا شورت، وقد أجرنا من أجارت، ولا تجيروا بعدها امرأة».

فلمّا قدم أبو العاص خلّـى رسول الله ﷺ سبيله، ولم يتعرّض لما معه من عير قريش.

ثم قال رسول الله على الله الله الله الله على الكفرا.

فقال أبو العاص: إنّي أشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّك رسول الله. ثمّ قال: يا رسول الله، إنّ قريشاً إنْ علمت بإسلامي قالوا أسلم طمعاً في مالهم، فتأذن لي أن أرجع إلى مكّة وأردّ مالهم وبضاعتهم إليهم وأنصرف إليك؟

قال: «نعم».

فمضى أبو العاص ورد عليهم أموالهم، وقال: هل بقي لأحد منكم معي

مالٌ، أو عندي شيء؟ قالوا: لا. قال: فإنّي أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنّ محمّداً رسول الله. ولحق برسول الله ﷺ، فردّ إليه زوجته زينب بالنّكاح الأوّل.

وكان رسول الله على قد زوّج أختها رقية من عثمان، فبقيت زينب عند أي العاص مدّة يسيرة ومات عنها أبو العاص، ثم ماتت رقيّة، فخطب عثمان بعد موتها زينب، فزوّجها رسول الله على وماتت عنده.

فعلى هذا لا يكون عثمان صهراً للنبيّ ﷺ ، وكان صهره برسم الجاهلية.

وكانت خديجة لم تتزقيج غير رسول الله على الأن الإجماع حاصل من الخاص والعام من أهل الآثار ونقلة الأخبار، أنّه لم يبق من سادات قريش وذوي النّجدة منهم إلّا من خطب خديجة وأراد تزويجها، فامتنعت على جميعهم، فلمّا تزوجها رسول الله على غضبت عليها نساء قريش وهجرنها، وقلن: خطبك أشراف قريش وساداتهم فلم تتزوجي بواحدٍ منهم، وتزوجت محمّداً يتيم أبي طالب فقيراً لا مال له.

فكيف يجوز في نظر ذوي الفهم أن تكون خديجة تزوّجها أعرابي من بني تميم ثمّ تمتنع على سادات قريش وأشرافها ؟! فعند ذوي الفهم والتحصيل معلوم أنّ خديجة لم تتزوّج غير رسول الله عليه الله عليه أحداً قطّ.

# انكاح أمير المؤمنين عبدالسلام

(ابنته من عمر) (۱)

للشريف المرتضى أبي القاسم على بن الحسين الموسوي البغدادي (٣٥٥\_٢٣٦)

<sup>(</sup>١) نسختها توجد في مكتبة الملك بطهران ١٠٩٩/١٠ و ١٨٣٨.



# ينتمانيا الخزالجين

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.

#### مسألة:

قال المرتضى (رضي الله عنه): سألني الرئيس (أدام الله تمكينه) عن السبب في انكاح أمير المؤمنين - مبدالتلام - بنته عمر بن الخطاب، وكيف يصح ذلك مع اعتقاد الشيعة الإمامية في عمر أنه على حال لا يجوز معها انكاحه؟

وأنا أذكر من الكلام في ذلك جملة كافية ينتفع بالاطلاع عليها.

### اعلم:

أنّ الزيدية القاتلين بالنص على أمير المؤمنين مبدالتهم. بالامامة بعد الرسول على بغير فصل، قد سلموا عن هذه المسألة وأمثالها، لأنّهم يذهبون أن دفع النص فسق، وإن كان ذنباً كبيراً يستحق به الخلود في نار جهنّم وليس بكفر، والفاسق يجوز نكاحه وانكاحه، وليس كذلك الكافر.

ويبقى الكلام مع الإمامية الذين يـذهبون إلى أنّ دفع النص كفر، ويفرّعون على ذلك مسائل: منها انكاح النبي على عثمان بن عفان ابنتيه واحدة بعد أخرى، وأن ذلك يمنع القول بكفره بجحده النص على أمير المؤمنين ـمله النلام ـ.

وليس لكم أن تقولوا جحد النص إنَّما كان بعد وفاة النبي ﷺ فهو غير

مناف، وإنّما يقدح فيها يكون في حياته عبه التلام، الأنّ دفع النص إذا كان كفراً، والكافر عندكم لا يجوز أن يقع منه إيهان متقدم، بل المستقر من مذهبكم أن من آمن بالله طرفة عين لا يجوز أن يكفر بعد ايهانه، فعلى هذا المذهب إنّ كل من كفر بدفع النص لا يجوز أن يكون له حال ايهان متقدم، وإن أظهر الإيهان فهو مبطن بخلافه، والمسألة لازمة لكم مع هذا التحقيق.

ومن مسائلهم أيضاً على هذا المذهب: أنّ عائشة إذا كانت بقتالها لأمير المؤمنين ـ مدالتلهم قد كفرت أيضاً وبدفعها أيضاً امامته، وكانت حفصة أيضاً شريكة لها في انكار امامته والاختلاف عليه، فقد اشتركتا في الكفر.

وعلى مذهبكم لا يجوز أن يكون الايهان واقعاً في حال متقدم عمن كفر ومات على كفره، فكيف ساغ للنبي على أن ينكحها وهما في تلك الحال غير مؤمنين.

ومن المسائل أيضاً تزويج أمير المؤمنين عبد النعم بنته عمر بن الخطاب، وتحقيق الكلام في ذلك كتحقيقه في عثمان، وقد تقدّم ما فيه كفاية.

#### والجواب:

ان نكاح الكافر أو انكاحه أمر لا يدفعه العقل، وليس في مجرد فعله ما يقتضي قبحه، وإنّم يرجع في حسنه وقبحه إلى أدلّة السمع، ولا شيء أوضح وأدلّ على الأحكام من فعل النبي ﷺ، أو فعل أمير المؤمنين على النحي.

وإذا رأيناهما قـد نكحا وأنكحا إلى ما ذكرت حاله، وفعلهما حجـة، وتمّا لا يقع إلّا صحيحاً وصواباً قطعنا على جواز ذلك، وانّه غير قبيح ولا محذور.

#### وبعد:

فليست حال عثمان في نكاحه بنتي رسول الله على وحال نكاح عائشة وحفصة، كحال عمر بن الخطاب في نكاحه بنت أمير المؤمنين عبدالنعام. ، لأنّ

عثمان كان في حياة النبي ﷺ، ولم يظهر منه ما ينافي الإيهان، وإنّما كان مظهراً بغير شك الإيهان. وكذلك عائشة وحفصة.

وعمر بن الخطاب في حال نكاحه بنت أمير المؤمنين ـ مله النلامـ كان مظهراً من جحد النص ما هو كفر، فالحال مفترقة.

فإذا قيل: أيّ انتفاع الآن باظهار الإيهان، والنبي عَلَيْ يقطع بكفر مظهره بالباطن، لأنّه إذا علم أنّه سيظهر عمّن أظهر الإيهان في تلك الأحوال كفر ويموت عليه، فلابد من أن يكون في الحال قاطعاً على أنّ الايهان المظهر إنّها هو نفاق، وأنّ الباطن بخلافه، فقد عدنا إلى أنّه نكح وأنكح مع القطع على الكفر.

قلنا: غير ممتنع أن يكون - مبدالتلام - في حال انكاح عثمان، لم يكن الله تعالى أطلعه على أنّه سيجحد النص بعده، فإنّ ذلك ممّا لا يجب الاطلاع عليه. ثمّ إذا ظهر من مذهب الإمامية أنّه - مبدالتلام - كان مطّلعاً على ذلك، فليس معنا تاريخ بوقت اطلاعه.

ويجوز أن يكون - مبدالتلام - إنّما علم بذلك بعد الانكاح، أو بعد موت المرأتين المنكوحتين. وكذلك القول في عائشة وحفصة، لجواز أن يكون ما علم بأحوالهما إلّا بعد الانكاح لهما.

فإذا قيل: فكان يجب عليه أن يفارقهما بعد العلم بها لا يجوز استمرار الزوجية معه.

قلنا: يمكن أن يقال: ليس معنا قطع على أنّه على على من المرأتين جحدان النص، فإنّ ذلك ممّا لم يرد به رواية معتبرة. وأكثر ما وردت به الرواية وإن كانت من جهة الآحاد وممّا لا يقطع بمثله أنّه على قال لعائشة: ستقاتلينه وأنت ظالمة له.

وهذا إذا صح وقطع عليه أمكن أن يقال فيه: انّ محض القتال ليس بكفر، وانّما يكون كفراً إذا وقع على سبيل الاستحلال له والجحود لامامته ونفي فرض

طاعته.

وإذا جاز أن يكون علم أكثر من مجرد القتال الذي يجوز أن يكون فسقاً، أو يجوز أن يكون فسقاً، أو يجوز أن يكون كفراً، فلا يجب أن يكون قاطعاً على نكاح المرأتين في الحال، لأنّ الفاسق في المستقبل لا يمتنع أن يتقدّمه الإيهان، بل لا يمتنع أن يكون في حال فسقه على الايهان.

وهذه المحاسبة والمناقشة لم تنص في كتب أحد من أصحابنا، وفيها سقوط هذه المسألة.

على أنّنا إذا سلّمنا على أشد الوجوه أنّه على علم أنّها في الحال على نفاق، وعلم أيضاً في عثمان مثل ذلك في حال انكاحه لا بعد ذلك، جاز أن نقول: انّ نكاح المنافق وانكاحه جائز في الشريعة، ولا يجب أن يجري المنافق مجرى مظهر الكفر ومعلنه.

وإذا جاز أن تفرق الشريعة بين الكافر الحربي والمرتد وبين الذمّي في جواز النكاح، فيصحّ نكاح الذمّية عند مخالفينا كلّهم مع الاختيار، وعندنا مع الضرورة وفقد المؤمنات، ولا يصحّ نكاح الحربية على كل حال، جاز أن تفرّق بين مظهر الكفر ومبطنه في جواز انكاحه ونكاحه.

والشيعة الإمامية تقول: إنّ النبي عَلَيْ كان يعرف جماعة من المنافقين بأعيانهم، ويقطع بأنّ في بواطنهم الكفر، بدلالة قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبِداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾ (١) ومحال أن يتعبّده بترك الصلاة عليه والقيام على قبره إلا وقد عينه تعالى وبدلالة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لاَرَيْناكُهُمْ فَلَعَرَفْتُهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي خُن القَوْلِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٨٤.

<sup>(</sup>۲) سورة محمد: ۳۰.

وإذا كان على عارفاً بأحوال المنافقين ومميّزاً لهم عن غيرهم، ومع هذا فها رأيناه على أحد منهم وبين زوجته، ولا خالف بين أحكامهم وأحكام المؤمنين، وكان على الظاهر يعظمهم، كما يعظم الذي يقطع بعدم نفاقه، فقد بان أنّ الشريعة قد فرقت بين مظهر الكفر ومبطنه في هذه الأحكام.

فإن قيل: أفيجوز أن يكون على الله نكح وأنكح من يعلم خبث باطنه مختاراً ؟. قلنا: فعله على لذلك يقتضي أنه مباح، غير أنّه يبعد أن ينكح أحدنا غيره مع قطعه على أنّه عدو في الدين، وإن جاز أن تبيح الشريعة ذلك.

فالأشبه أن يكون ﷺ إذا فرضنا أنّه عالم بخبث باطن من أنكحه ونكحه في الحال يقتضي أن يكون فعل ذلك تدبيراً وسياسة وتألفاً، وإلاّ فمع الايثار وارتفاع الأسباب لا يجوز أن يفعل ذلك.

ومن حملته نفسه من غفلة أصحابنا على أنّ رقية وزينب ليستا بنت رسول الله على الله على الحقيقة، وزعم أنّها بنتا خديجة (رضي الله عنها) من [هالة] ابن أبي هالة، غير صحيح، لما هو معلوم ضرورة، لأنّ العلم بذلك ممّن خالط أهل الأخبار، كالعلم بغيره من الأمور الظاهرة، وزعم الشك فيه كالشك في كل أمر معلوم في الاخبار، ومالنا إلى المكابرة بالمعلومات من حاجة، والحمد لله وحده.

وأمّا الكلام في مناكحته عمر، فقد تقدم أنّ العقل لا يمنع من مناكحة الكفّار، وأنّ فعل أمير المؤمنين عمد التلام أقوى حجة وأوضح دليل، وهذه الجملة كافية، ولو اقتصرنا عليها، لكنّا نقول: إنّ أمير المؤمنين على السنلام لم ينكح عمراً مختاراً، بل مكرهاً وبعد مراجعة وتهديد ووعيد.

وقد ورد الخبر بأنه راسله يخطب إليه، فدفعه عن ذلك بأجمل دفع، فاستدعى عمر العباس بن عبد المطلب، ثم قال له: مالي؟ أبي بأس؟.

فقال لـ العباس: وما الذي اقتضى هذا القول؟ فقال: خطبت إلى ابن

أخيك ابنت فدفعني، وهذا يدل على عداوته لي وتبرّئه عنّي والله والله لأفعلن كذا وكذا، ولأبلغن إلى كذا وكذا، ولا يكثر إلى كذا، وإنّما كنينا عن التصريح بالوعيد الذي ذكره لفحشه وقبحه وتجاوزه كل حد، والألفاظ مشهورة في الرواية معروفة.

فعاد العباس (رحمه الله) إلى أمير المؤمنين عبدالنلام. ، فعاتبه وخوّفه وسأله أن يرد أمر المرأة إليه، فقال له: افعل ما شئت، فمضى وعقد عليها (١٠).

ومع هذا الاكراه والتخويف فقد تحل المحارم كالخمر والخنزير.

وروي أنّ أبا عبد الله الصادق - مله النلام - سئل عن ذلك فقال - مله النلام - : ذلك فرج غصبنا عليه (٢).

#### وبعد:

فإذا كانت التقيّة وخوف المحاربة وقطع مادة المظاهرة، وما حمل مجموعه وتفصيله أمير المؤمنين مبدالنلام على بيعة من جلس في مقعده، واستولى على حقّه واظهار طاعته والرضا بإمامته وأخذ عطيته، فأهون من ذلك انكاحه، فها النكاح بأعظم ممّا ذكرنا.

وإذا حسن العذر بهذه الأمور كلها، ولولاه كانت قبيحة محظورة، فكذلك، العذر بعينه قائم في النكاح.

وبعد: فإنّ النكاح أخف حالاً وأهون خطباً من سائر ما عددناه، لأنّه جائز في العقول أن يبيح الله تعلى انكاح الكفار مع الاختيار، وليس في ذلك وجه قبح ثابت، بل لابد من حصوله، وليس في تقبيح العقول مع الايثار والاختيار أن يسمّى بالامامة من لا يستحقّها، وأن يطاع ويقتدى بمن لا يكمل له شرائط الامامة.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٤٢/ ٩٤ و٩٧ ووسائل الشيعة ١٤/ ٣٣٣ ح ٣.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ١٤/ ٤٣٣ ح ٢.

فإذا أباحت الضرورة ما لا يجوز مع الايثار في العقول اباحته، كيف لا تبيح الضرورة ما كان يجوز في العقول مع الايثار استباحته.

ومن حملته نفسه من أصحابنا على انكار هذه المصاهرة، كمن حمل نفسه على انكار كون رقية وزينب بنتي رسول الله على في دفع الضرورة والاشهات بنفسه أعداؤه والتطريق عليه لمن لا يعلم حقائق الأمور، وأنّه في كل مذاهبه واعتقاداته على مثل هذه الحالة التي لا تخفى على العقلاء ضرورة سفه مرتكبها.

فأمّا من قال من جهال أصحابنا: انّ العقد وقع، لكن الله تعالى أبدل المعقود عليها شيطانة عند القصد إلى التمتع، فممّا يضحك به الثكلى، لأنّ المسألة باقية عليه في العقد للكافر، سواء تمتع أو لم يتمتع.

فها يعتذر به من ايقاع [عقد] الكافر على مؤمنة هو المحذور منه، ولا معنى لذكر المنع من التمتع، وكيف يبيح العقد على من لا يجوز مناكحته ولا عقد النكاح له.

وإذا أباحه بالعقد الواقع للتمتع، فكيف يمنعه ممّا يقتضيه العقد، والمنع من العقد أولى من ايقاعه والمنع من مقتضاه، وإنّما أحوج إلى العجز عن ذكر العدر الصحيح.

وهذه جملة مغنية عن ذكر سواها باذن الله تعالى، وله الحمد والصلاة على محمد وآله.